سلسلة الكامل/ كتاب رقم 180/ الكامل في إثبات تصحيح (35) خمسة وثلوثين إماما منهم دبن معين لحريث أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابحا وبيان اتباع من ضعفوه لتعنتات العقيلي وجهالات ابن تيمية لمؤلفه و / عامر أحمد السيني .. الكتاب مجاني

الكامل في إثبات تصحيح ( 35 ) خمسة وثلاثين إماما منهم ابن معين لحديث أنا مدينة العلم وعلى بن أبي طالب بابها وبيان اتباع من ضعفوه لتعنتات العقيلي وجهالات ابن تيمية

## المقدمة:

بسم الله وكفي ، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفي ، أما بعد :

بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

روي الحاكم في المستدرك ( 3 / 124 ) عن ابن عباس عن النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب . ( صحيح لغيره )

وفيما يلي أذكر ( 35 ) خمسة وثلاثين إماما صححوا هذا الحديث وأنكروا علي من ضعفه فكيف بمن ادعى أنه مكذوب كليا!

ثم بعدها أذكر أسانيد الحديث تفصيلا ، وكنت قد أفردت أسانيده سابقا في كتاب رقم (2) من سلسلة الكامل (الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الإيمان معرفة وقول وعمل وحديث النظر إلي وجه عليًّ عبادة وبيان معناه وحديث أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها وتصحيح الأئمة له) ، إلا أني اختصرت فيه الأسانيد اختصارا لو عاد بي الزمن لما فعلته فآثرت استدراك ذلك في هذا الكتاب .

وسيتبين أن الحديث له ( 16 ) ستة عشر طريقا ، منها ( 4 ) أربعة طرق حسنة بذاتها ، وإن تنزلنا جدلا وعلى مضض وقلنا هي ضعيفة فهي إذن ضعيفة ضعفا خفيفا جدا ينجبر بأقل المتابعات ، بل ينجبر أصلا بمتابعة الطرق الأربعة لبعضها وتثبت أن الحديث صحيح .

وللحديث (7) سبعة طرق ضعيفة وبضمها إلى بعضها البعض تجبر بعضها وتثبت أن الحديث له أصل عن النبي ولا ينزل عن درجة الحسن ، فكيف بضمها إلى الأربعة طرق الحسنة فهذا يثبت أن الحديث صحيح ثابت . وللحديث (5) خمسة طرق ضعيفة جدا إن لم تزد الحديث قوة فلن تنقص منه شيئا .

ومن يضعفون هذا الحديث بل ويدعي بعضهم أنه مكذوب كليا قد ظهر منهم العجب العجاب وفاحت منهم رائحة التعصب والسباب وأظهروا جهلا غريبا عجاب وتعنتا لا مثيل له بين الصحاب ، بل وسيأتي بيان كذب بعض الناس على عدد من الأئمة الذين صححوا الحديث.

وأذكر على رأس المتكلمين في هذا الحديث ابن تيمية ، إذ كان من قبله يتكلمون في بعض أسانيد الحديث وكان يمكن القول أن تضعيف أكثرهم كان لبعض أسانيد الحديث وليس للحديث نفسه ، حتى أتى ابن تيمية فلم يكتف اكتفاء محضا بتضعيفه من ناحية الأسانيد بل ادعى أنه مكذوب كليا بسبب متنه !

وكعادته في أجوبته حين يظن أنه علي الحق المبين وأنه حامي حمي السنة الأمين والأوحد في الرد علي المعتدين والمُغِير علي ضلالات المبتدعين راح يتكلم في متن الحديث قائلا ( مجموع الفتاوي / 4 / 410 ) ( فإن النبي إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد ،

ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا ، بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة ،

بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام ، وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحا وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين .. )

فالرجل كعادته لم يكتف برد الحديث مع أن هذا فيه ما فيه لكنه راح يتهم من يصححه ب ( الزنديق) و( الجاهل) و( مطرق للقدح في علم الدين) ، فلا أدري ألم يعلم من صحح الحديث من الأئمة الأكابر الذين قبله ، وعلي رأسهم الإمام أبو جعفر الطبري جبل التفسير والحديث واللغة والفقه ، أم تعمد وصف من يصحح الحديث بهذه الأوصاف مع علمه بتصحيح هؤلاء الأئمة!

فلا هو جمع أسانيد الحديث جمعا جيدا ، ولا هو اعتدل وأنصف في كلامه عن رواة الحديث ، ولا هو تأدب مع الأئمة الذين صححوا الحديث .

أما كلامه عن معني الحديث فعجيب غريب وليس في الحديث ما يوحي بهذا الكلام ، وقد قال النبي ( أبو عبيدة بن الجرح أمين هذه الأمة ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أمين إلا أبو عبيدة ،

وقال النبي ( أفرض أمتي زيد بن ثابت ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أحد عالم بالفرائض سوي زيد بن ثابت ، وقال النبي ( أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أحد يجيد قراءة القرآن سوي أبي بن كعب ،

وقال النبي ( أصدق أمتي حياءً عثمان ) فهل قصد بهذا أن ليس في الصحابة أحد بالغ الحياء سوي عثمان ،

بل ومن يضعف هذا الحديث يقرُّ بصحة حديث ( أقضي أمتي علي بن أبي طالب ) فجعل أعلم الأمة بالقضاء علي بن أبي طالب ، فهل كان هذا عندهم ذما لباقي الصحابة أو انتقاصا لقدرتهم أو علمهم بالأحكام والقضاء!

فلماذا لما قال هذا الحديث قالوا أنه يقصد أن لا أحد في الصحابة صاحب علم إلا علي بن أبي طالب ، وإنما الحديث في الفضائل وقل في معناه ما تقول في كل هذه الأحاديث وما شابهها ، وقد تأول بعض الأئمة للحديث تأويلات فخذ بأيها شئت فثبوت الحديث شئ وتأويله شئ آخر.

إلا أن ابن تيمية وبعض متعصبي أئمة الحديث كانوا يشتدون علي رواة أحاديث فضائل علي بن أبي طالب شدة عجيبة غريبة بلغت أقصي درجات التعنت! وسيأتي فيما يلي أذكر ثلاثة أمثلة وهم العقيلي وابن حبان وابن الجوزي لتري كم بلغوا من تعنت في التضعيف وجرح الرواة،

حتى أن العقيلي تكلم في الإمام ابن المديني لأجل حديث واحد ظن أنه أخطأ فيه ، لك أن تتخيل أن يكون الإمام ابن المديني من الرواة المجروحين حتى علق الإمام الذهبي على هذا قائلا ( أما لك عقل يا عقيلى! أتدري فيمن تتكلم!)

ومثله ابن حبان حين كان يضعف بعض الرواة بخطأ واحد يظن أنهم وقعوا فيه ، بل وكثيرا لا يكون خطأ أصلا ، حتى قال الإمام الذهبي ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، ثم يأتي أقوام لا يأخذون إلا بأقوال هذا الذي لا يدري أحيانا ما يخرج من رأسه !

ومثله كذلك ابن الجوزي الذي بلغ من شدة وهمه وتعنته أن ذكر في المكذوبات حديثا في صحيح مسلم! لك أن تتخيل أن يحكم بالكذب علي حديث له طريق صحيحة بل وفي كتاب مشهور كصحيح مسلم! فماذا تظنه سيفعل في غير ذلك من كتب ليست مشهورة كصحيح مسلم!

بل وابن الجوزي كان كثير الأخطاء جدا لدرجة أن الأئمة لم يعودوا يتعقبونه في تصحيحها ، جاء في سير الأعلام للذهبي ( 21 / 382 ) عن ابن نقطة قال ( قيل لابن الأخضر ألا تجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي ؟ قال إنما يتتبع على من قل غلطه فأما هذا فأوهامه كثيرة ) ،

لأن المصنّف أو المؤلف الذي تكون أخطاؤه معدودة هو من يتم تعقبه وتصحيح الأخطاء القليلة التي وقع فيها ، أما من يكثر خطؤه جدا ويصير في كثير من كتبه عشرات وعشرات من الأخطاء فهذا لا يتم تتبعه ولا تتبع أخطائه ففي ذلك إضاعة جهد ووقت في غير طائل .

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ( 42 / 300 ) ( ومع تبحر ابن الجوزي في العلوم وكثرة اطلاعه وسعة دائرته لم يكن مبرزا في علم من العلوم ، وذلك شأن كل من فرق نفسه في بحور العلم ، ومع أنه كان مبرزا في التفسير والوعظ والتاريخ ، ومتوسطا في المذهب ، متوسطا في الحديث له اطلاع تام على متونه ،

وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرَّزين ، فإنه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مع كونه كثير السياق لتلك الأحاديث في الموضوعات ، والتحقيق أنه لا ينبغي الاحتجاج بها ، ولا ذكرها في الموضوعات ، وربما ذكر في الموضوعات أحاديث حسانا قوية ،

ونقلت من خط السيف أحمد بن المجد قال صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل ، ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها كقوله فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه ، وهذا عدوان ومجازفة )

وصدق ابن المجد في قوله أن هذا عدوان ومجازفة ، وصدق الذهبي في قوله أنه ذكر في الموضوعات أحاديث حسانا قوية .

بل ومن عجائب الأمور أن وقع ابن الجوزي فيما كان ينكره تعنتا على غيره ، ففي كثير من كتبه في الزهد والمواعظ استدل بأحاديث حكم عليها هو نفسه أنها مكذوبة قطعا ، فلا تدري كيف كان الرجل يسير وإلى أيِّ الأمرين يشير !

ثم يأتي كثير من الناس اليوم يتبعون العقيلي وابن حبان وابن الجوزي ومن علي شاكلتهم! وسيأتي الكلام عن ذلك بتفصيل أكثر عند الكلام عن الأسباب الحديثية التي أفضت بكثير من المعاصرين للتعنت في الحكم على الأحاديث.

| وتكبيره | الخط | بتحسين | الكامل | سلسلة | من | لسابقة | لكتب  | من ا | جديدة | خة -  | رت نس | : صد    | تنبيه   | ·    |
|---------|------|--------|--------|-------|----|--------|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|------|
|         |      |        |        |       |    |        | عمول. | المح | أجهزة | ة علي | يخاصا | قراءة و | بير الن | لتيس |

-----

\_\_ تصحيح الإمام ابن معين للحديث:

ثبت عن الإمام ابن معين حين سأله القاسم الأنباري عن هذا الحديث قال ( هو صحيح ) ، نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 12 / 320 ) تصحيح الإمام ابن معين للحديث وقال ( أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه )

وجاء في المستدرك للحاكم ( 3 / 137) ( سمعت أبا العباس محد بن يعقوب في التاريخ يقول سمعت العباس بن محد الدوري يقول سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال ثقة ، فقلت أليس قد حدث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم ؟ فقال قد حدث به محد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون ،

سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول سمعت صالح بن محد بن حبيب الحافظ يقول وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلم عليه فلما خرج تبعته فقلت له ما تقول رحمك الله في أبي الصلت ؟ فقال هو صدوق ،

فقلت له إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها ، فقال قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت )

فها هو الإمام ابن معين يصحح الحديث نصّاً ، بل وينكر علي من ادعي أن عبد السلام الهروي تفرد به ويقول أنه تابعه على روايته راو آخر ثقة .

وهذا ما لا ينتبه له كثير من الناس اليوم ممن ينقلون أحكام الأئمة الأوائل على الأحاديث ، فكان الأئمة قديما يعدون كل إسناد حديثا بذاته ، فإن روي مثلا حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) من ( 20 ) طريقا فكل طريق منها معدود حديثا بذاته فلا يقولون ( 20 ) طريقا أو ( 20 ) إسنادا بل يقولون ( 20 ) حديثا ،

ولذلك لما كان ينقلون عن أحد الأئمة أنه يحفظ ثلاث مائة ألف حديث مثلا فإنما يعنون بذلك الأسانيد لأنهم يعدون كل إسناد حديثا قائما بذاته وإن كان متن الحديث واحدا ،

لذلك تجد في كثير من أقوال الأئمة قولهم عن الحديث الفلاني أنه باطل وعن الحديث العلاني أنه منكر وعن الحديث كذا أنه مكذوب وما شابه ، ومرادهم بذلك أن الحديث والذي هو الإسناد المذكور باطل أو مكذوب أو أو وليس بالضرورة أن متن الحديث نفسه باطل أو مكذوب ،

وهذا هنا مثال على ذلك ، فلما سئل الإمام ابن معين عن بعض طرق الحديث قال عنها مكذوبة ولما سئل عن نفس الحديث من طرق أخري قال أنه (صحيح) فيأخذ بعض الناس كلاما دون كلام وما دري هؤلاء الفرق بين الحكم على الأسانيد والحكم على الأحاديث.

-----

\_\_ التماس العذر لبعض الأئمة الذين ضعفوا الحديث وعلى رأسهم الإمام الذهبي :

يصرُّ بعض الناس اتباع بعض أقوال الأئمة في بعض الأحاديث حتى وإن ثبت لهم بيانا عيانا أنهم على خطأ فيما قالوا وفيما وصلوا إليه من أحكام ،

وقد روي الهروي في ذم الكلام ( 81 ) عن جابر عن النبي قال أخوف ما أخاف علي أمتي من أعمال ثلاثة ، زلة العالم وسلطان جائر وهوي متبّع . ( حسن )

وروي البيهقي في السنن الكبري ( 10 / 209 ) عن عمرو بن عوف عن النبي قال اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته . ( حسن )

وأبلغ جواب على الإمام الذهبي هو من فعل الإمام الذهبي نفسه ، وهو تصرفه مع حديث الطير ، وهو الحديث المروي أن النبي أتي بطير مشوي فقال اللهم ائتني بأحبِّ خلقك إليك يأكل منه معي فأتي علي بن أبي طالب فأكل معه . وهو حديث صحيح وقد أفردته وطرقه في جزء منفرد .

لكن هذا الحديث ضعّفه الإمام الذهبي في عدة مواضع من كتبه وهذا أمر مشهور عنه لكن هل استمر ذلك ؟ أقول لا لأنه هو نفسه جمع أسانيده التي وصلته في جزء منفرد ونظر إليها نظرة شاملة ثم تراجع عن تضعيفة وحكم أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن ،

قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ( 3 / 164 ) ( أما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها بمصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل ) ، بل وكما تري في عبارته أن قال ( يوجب ) بما يشعر بقوة ما ثبت عنده من أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن ،

فهل من كان تبعه في تضعيف الحديث سيتبعه في تصحيحه ؟ وإن ذلك وارد في عدد من الأحاديث حين يقول بعض الأئمة أن الحديث الفلاني أو العلاني ضعيف ، أما حين يجمعون الأسانيد الخاصة بالحديث وينظرون لمجموعها كلها لا يستطيعون إلا القول أن هذه الأحاديث حسنة ولها ولابد أصل عن النبي .

وقد فعل عدد من الأئمة هذا في الحديث الذي معنا هنا ، وهم أئمة مثل الإمام الذهبي ولا يقلون عنه ذرة من علم وعلي رأسهم الإمام ابن حجر والذي وصل إلي القول أن الحديث له طرق كثيرة تثبت ولابد أن له أصلا عن النبي وأنه لا ينزل عن درجة الحسن ، فهلا اعتبر المعتبرون .

-----

## \_\_ مِن الأئمة الذين صححوا هذا الحديث:

- 1\_ الإمام ابن حجر
- 2\_ الإمام ابن معين
- 3\_ الإمام السيوطي
- 4\_ الإمام السخاوي
  - 5\_ الإمام الهيتمي
    - 6\_ الإمام العلائي
- 7\_ الإمام الزركشي
- 8\_ الإمام الطبري
- 9\_ الإمام الحاكم
- 10\_ الإمام ابن المغازلي
- 11\_ الإمام الراغب الأصبهاني
  - 12\_ الإمام البغوي
  - 13\_ الإمام البري الأندلسي
- 14\_ الإمام محب الدين الطبري
- 15\_ الإمام الخطيب البغدادي
- 16\_ الإمام بهاء الدين الجندي
- 17\_ الإمام أبو العباس الحلبي

## 18\_ الإمام سبط ابن العجمى

- 19\_ الإمام ابن يوسف الصالحي
- 20\_ الإمام شمس الدين السفيري
  - 21\_ الإمام الفتني
  - 22\_ الإمام الملا القاري
    - 23\_ الإمام المناوي
    - 24\_ الإمام العجلوني
    - 25\_ الإمام الصنعاني
    - 26\_ الإمام الشوكاني
  - 27\_ الإمام أبو العباس المبرد
    - 28\_ الإمام الماتريدي
  - 29\_ الإمام أبو المعالي الجويني
    - 30\_ الإمام الترمذي
    - 31\_ الإمام العلوي الطالبي
    - 32\_ الإمام تاج الدين السبكي
  - 33\_ الإمام صدر الدين المناوي
    - 34\_ الإمام ابن عراق الكناني

-----

\_\_ مختصر الأسباب الحديثية التي أفضت بالكثيرين للتعنت في الحكم على الأحاديث:

\_1\_ التعنت في الحكم على الرواة واختيار أشد جرح يقال في الراوي على الدوام

\_2\_ تقديم الجرح المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبني علي حفظ الراوي ومروياته

\_3\_ عدم استقصاء أسانيدكل حديث

\_4\_ عدم استقصاء ما للحديث من شواهد لمعناه

\_5\_ معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء .

أما التعنت في الحكم على الرواة ، فيتبع بعض الناس قديما وحديثا منهج اختيار أشد ما يقال في الراوي من جرح أياً كان ، ظناً منهم أن هذا أسلم وآمن احتياطا حتى لا يُدخلوا للسنة النبوية ما ليس منها .

فإن وثق الراوي عشرة من الأئمة وضعفه عشرة من الأئمة وتركه النسائي مثلا فيقولون الراوي متروك كما قال النسائي ، ثم يأتي راوٍ ثانٍ يوثقه خمسة من الأئمة ويضعفه خمسة من الأئمة ويتركه ابن حبان مثلا ، فيقولون الراوي متروك كما قال ابن حبان .

ثم يأتي راو ثالث يوثقه عشرة من الأئمة ويضعفه أبو حاتم مثلا ، فيقولون الراوي ضعيف كما قال أبو حاتم ، وهكذا على الدوام أو في أكثر الرواة على الأقل .

ولا أدري أين العلم في هذا من الأصل ، بل إن كان الحكم على الرواة هكذا لاستطاعه كل أحد ، أين النظر في أسباب جرح كل إمام ، والبحث هل الجرح لسبب حديثي أم لاختلافات عقدية وفقهية وشخصية .

ثم النظر والبحث في الأسباب الحديثية هل هي صحيحة أم لا وهل أخطأ الراوي فيما ينكرونه عليه فعلا أم لا ، وهكذا حتى حتى تصل إلى الحكم الأمثل في كل راوي ، أما أن تكون المسألة كالحساب لاستطاعها كل أحد ولما كان في ذلك شئ من العلم .

وآخرون يقدمون قول العقيلي وابن حبان في الرواة لشدتهم العجيبة في الجرح ، وهذا يكاد يكود منهجا لدي هؤلاء المتعنتين ، ويكفي أن تعرف أن العقيلي تكلم في الإمام ابن المديني وجرحه ، لك أن تتخيل أن يكون ابن المديني من الرواة المجروحين .

حتى قال الذهبي في الميزان ( 3 / 140 ) تعليقا على هذا الجرح ( أفما لك عقل يا عقيلي! أتدرى أن فيمن تتكلم ، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيّف ما قيل فيهم ، كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث ، وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه ...)

وصدق والله الذهبي ، فإن كان رجل تكلم في ابن المديني فما بالك حين يتكلم في غيره من الرواة ممن لم يصلوا لدرجة ثقة ابن المديني ، ماذا تظن أن يقول فيهم ؟ لذلك تجد العقيلي يكاد لا يوثق أحدا أصلا ، فتجد بعض الناس اليوم يقدّمون قول العقيلي وقوله في جرح الرواة !

أما ابن حبان فشبيه بالعقيلي حتى قال الذهبي في الميزان (1 / 274) ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، وصدق ، فابن حبان أحيانا يتكلم في ثقات لا تدري أي عقل كان معه حين تكلم فيهم ، وأحيانا يجرح بل ويتهم الراوي بخطأ واحد وقع فيه ، ولا أدري متى صار من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ولو في إسناد واحد .

فتجد بعض الناس اليوم يقدمون قول ابن حبان علي كل الأقوال ، ويقدمون قول العقيلي علي كل الأقوال ، ويقدمون قول العقيلي علي كل الأقوال ، فيجرحون الثقات ويتهمون أهل الصدق ، ويخرجون من السنة كثيرا مما هو منها ، ويحكمون بكذب ووضع كثير من الأحاديث التي أقصي أمرها أن تكون في الضعيف فقط .

بل وبعضهم لا يكتفي بهذا حتى يروح فيتهم غيره بالتساهل في الحكم على الأحاديث ، وليس هذا من الاحتياط في شئ إطلاقا .

ولابد من جمع كل الأقوال في الراوي ، والنظر في مراتب من يجرحهم ، والبحث عن سبب الجرح أجرحٌ لسبب حديثي أو مذهبي وعقدي وفقهي ، ومعرفة من يضعف الراوي لصدور عدد من الأخطاء منه وسوء حفظه فعلا ، ومن يضعف الراوي بالغلطة الواحدة والغلطتين ، والنظر في المتابعات والشواهد لمرويات الراوي ، وهكذا ، حتى تصل إلى الحكم الأمثل في كل راوي ، وبالله التوفيق .

أما السبب الثاني وهو تقديم جرح الرواة المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبنى على الرواية حديثيا فقط . وأقول في ذلك أنه لا ينبغي تضعيف راو أيا كان بناء علي بدعة أو مذهب عقدي يقال أنه مخالف للسنة ، أبدا أبدا ، ولا يُسقط أي شئ من ذلك عدالة الراوي ، العدالة لا تسقط إلا بالفسق والفسق بلا خلاف عند أي مذهب كان أنه ارتكاب الكبائر .

وكم من راو ضعفه بعض الأئمة بل وتركوا حديثه لمجرد أنه عندهم صاحب بدعة أو مذهب مخالف للسنة ، إلا أن الأكثر وهو الصحيح قطعا أن الراوي لا يضعف بشئ من ذلك ، وكم من حديث في الصحاح بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم لراو مرجئ وخارجي وقدري وو .

وأضرب مثالا وهو عبد الله بن شريك العامري ، قال ابن شاهين ( ثقة ) ، وقال أبو زرعة الرازي ( ثقة ) ، وقال الدارقطني ( لا بأس به ثقة ) ، وقال أحمد بن حنبل ( ثقة ) ، وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال الدارقطني ( لا بأس به ) ، وقال ابن خلفون الأزدي ( ثقة ) ، وقال يحيي بن معين ( ثقة ) ، وقال يعقوب الفسوي ( ثقة ) .

أرأيت ما في الرجل من توثيق ؟ ، لكن انظر على الوجه الآخر قال الجوزجاني ( مختاري كذاب ) يعني من أصحاب مختار بن عبيد الثقفي ، وقال الأزدي ( لا يُكتَبُ حديثُه ) ، وقال ابن حبان ( كان غاليا في التشيع ، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات ) ، وكان سفيان بن عيينة لا يحدث عنه ، وترك عبد الرحمن بن مهدي الحديث عنه لسوء مذهبه .

فكما تري كل ذلك لا لشئ إلا لمذهبه ، لكن كما تري الرجل ثقة ، ولا شأن لنا بمذهبه حين نتكلم عن الرواية . وهذا مثال آخر ، موسي بن قيس الحضرمي ، قال ابن الجوزي (كان من غلاة الرافضة يروي أحاديث منكرة) واتهمه بالوضع ، وقال ( من غلاة الشيعة وهو إن شاء الله من حمير النار) ، وقال العقيلي ( من الغلاة في الرفض يحدث بأحاديث مناكير بواطيل)

ودعك الآن من قوله ( من حمير النار ) فليست من التألي على الله والمسألة على تفصيل معروف منذ عهد الصحابة أنفسهم وليس هذا مكان التفصيل ، إلا أن ما يعنينا هنا أن ذلك التضعيف الشديد ليس لشئ إلا لمذهبه ، لذلك كان ابن الجوزي والعقيلي يردون كثيرا من الأحاديث المقبولة بل ويجعلونها من الموضوعات المكذوبة بناء على مذاهب الرواة .

أما من لم يجعل مذهب هذا الراوي حكما علي روايته في الحديث ماذا قالوا ؟ ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم علي شدته ( لا بأس به ) ، وقال الفضل بن دكين ( كان مرضيًا ) ، وقال ابن حنبل ( لا أعلم إلا خيرا ) ، وقال ابن نمير ( ثقة ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) ، فالرجل بغض النظر عن مذهبه فهو في الحديث ثقة .

وقد ذكرت أمثلة أخري في مقدمة كتاب ( الكامل في السنن ) مثل ابن عقدة الحراني وإبراهيم الأسلمي ومحد الواقدي والحارث الأعور وابن حميد التميمي وأبو حنيفة وعلي بن عاصم وغيرهم فراجع تلك المقدمة للمزيد ، وستأتي أمثلة أخري خلال الكتاب .

بل وبنفس هذه الحجة سيردُّ كلُّ مذهبٍ عقدي وفقهي أحاديث المذاهب الأخري ولن يقبل منها حديثا واحدا ، فكل حديث يرويه من يفضّل أبا بكر وعمر علي باقي الصحابة لن يقبله من يفضّلون علي بن أبي طالب بحجة أن رواتها مخالفون لهم في المذهب .

وكل حديث يرويه صاحب أي مذهب في الصلاة أو الوضوء أو الصيام أو المعاملات أو أو ويؤيد مذهبه لن يقبله أصحاب المذاهب الأخري لأنه علي خلاف مذهبهم ، وسيردُّ كل من شاء ما أراد من أحاديث بحجة أن رواتها ممن علي غير مذهبه ولعلهم أخطأوا فرووا ما يؤيد مذهبهم! ولن يبقى في الدنيا حديثٌ مقبول .

وقد اتبع هؤلاء المتعنتون هذا السبيل في عدد ليس بالهين من الأحاديث ، وضعفوا بل وتركوا عددا من الراواة بناء على مذاهبهم العقدية والفقهية فقط ، بل ومع وجود توثيق قوي لهم من كثير من الأئمة ، وهذا المذهب أفضي إلى ضرر كبير ، ولم أتبعه في شئ من أحكامي على الأحاديث ولا في حديث واحد ولله الحمد .

أما السبب الثالث وهو عدم البحث والاستقصاء عن متابعات الأحاديث ، فتجد البعض بمجرد أن يري إسنادا ضعيفا لحديث ما يقول الحديث ضعيف ، هكذا بإطلاق! بل وكثيرا ما تجد بعضهم في القرون المتأخرة يحكمون علي أحاديث أنها مكذوبة لمجرد أن رأي بعض طرق الحديث يرويها الكذبة ، ولو استقصي لوجد أسانيد أخري مقبولة تدخل الحديث في إحدي مراتب القبول .

وأذكر مثالا مختصرا في ذلك وهو حديث ( إذا كنت تصلي فدعاك أبواك فأجب أمك ولا تجب أباك ) ( حسن لغيره ) ، قال بعض الناس هذا حديث مكذوب لأن فيه حمزة النصيبي متهم بالكذب!

أقول الحديث روي مرسلا بإسناد صحيح إلى محد بن المنكدر ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 8089 ) عن محد بن المنكدر عن النبي ، وهذا وحده يكفي لإخراج الحديث من الترك كليا ويصير ضعيفا فقط ، بل إن هذا الإسناد مرسل صحيح وهو عند طائفة من الأئمة يمكن الاحتجاج به في مثل هذه الأمور .

فإذا بهم لا يقولون الحديث ضعيف فقط ، بل ولا حتي يبعدون بعض الشئ فيقولون الحديث ضعيف جدا ، بل إذا بهم يقولون مكذوب كليا ، ولا أدري كيف قالها من وصل إليها .

ثم بعد ذلك روي أيضا من طريق أخري من حديث بكر بن ربيع الأنصاري ، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1277 ) ، وإسناده ضعيف لإبهام راو بين سليم بن عمرو وبكر بن الربيع ، لكن هذا الإسناد على ضعفه يصلح شاهدا لا بأس به لحديث محد بن المنكدر.

ثم بعد ذلك روي أيضا من حديث جابر ، رواه الديلمي في مسنده ( زهر الفردوس / 386 ) ، فقالوا في إسناده حمزة النصيبي متروك متهم بالكذب ، أقول الرجل ليس متفقا علي تركه فضلا عن تكذيبه .

قال الترمذي (ضعيف في الحديث) ، وقال ابن المديني (كان ضعيفا) ، وقال أبو زرعة (ضعيف الحديث) ، وتركه وتركه في رواية ، وقال أبو حاتم علي شدته (ضعيف الحديث ، منكر الحديث) ، وتركه ابن حنبل والنسائي وابن حبان والحاكم ، فليس الرجل متروكا اتفاقا ، ولم يتفرد بالحديث كما تري .

ثم للحديث طريق رابعة رواها الديلمي في مسنده ( زهر الفردوس / 950 ) من حديث جابر أيضا ، وإسنادها حسن لكن ذكرها الديلمي تعليقا ، وعلي كل فضعفها خفيف جدا ينجبر بورود الحديث من طرق أخري .

فكما تري حديث له طريق مرسلة صحيحة وثلاث طرق ضعيفة ، مجموعها يثبت ولابد أن للحديث أصلا عن النبي ، حتى وإن سلمنا أنها ليست من القوة بمكان لتحسين الحديث فهي قطعا تكفي لإخراجه عن المتروك وجعله في الضعيف فقط .

فإذا ببعض الناس يتجاهلون كل ذلك ويقولون الحديث مكذوب! والله المستعان ، وإنما هذا مثال بسيط للتقريب فهناك من الأحاديث التي كذبوها ما لها طرق أكثر من هذه بكثير ، وستأتي بعد قليل أمثلة أخري .

أما السبب الرابع وهو عدم البحث والاستقصاء عن شواهد لمعني الحديث ، فكثيرا ما تجد أحاديث فيها ضعف خفيف كانقطاع أو سوء حفظ أو أو وتصلح للمتابعة ويكون هناك أحاديث كثيرة تشهد لمعناها وبالتالي ترقي إلى مرتبة ( الحسن لغيره ) وهي إحدي مراتب القبول .

لكن مع ذلك تجد كثيرا من المشتغلين في الحديث يحكمون عليها بالضعف لضعف راويها ، وهل هذه كل وظيفتك أن تقول فلان ضعيف وانتهي ؟! وإن كان هذا الفعل مقبولا من بعض الأئمة قديما لعدم وقوفهم علي كل الطرق والأسانيد وانتشار الرواة في كثير من البلاد ، فما عذر هؤلاء اليوم!

أما السبب الخامس وهو معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء! وها هنا لابد من بيان الفرق بين الراوي المتروك أو الضعيف جدا والراوي الكذاب. الراوي المتروك أو الضعيف جدا هو راوٍ يغلب على حديثه الخطأ من سوء حفظه الشديد لكنه لا يكذب ، أو على الأقل لا يكذب تعمدا ، أما الراوي الكذاب فهو الذي يتعمد الكذب وإن في رواية واحدة ، فإن ثبت تعمده الكذب فهو مطروح كليا ولا يُعتبر به في شئ .

لكن على الوجه الآخر إن روي الراوي على سبيل المثال ( 100 ) مائة حديث فأخطأ في سبعين حديثا منها فهذا رجل متروك ، لكن في معني هذا القول نفسه أنه لم يخطئ في ( 30 ) ثلاثين حديثا وأنه رواها على الوجه الصحيح ، ومن هنا لم يترك الأئمة روايات المتروكين كليا بل رووها ودونوها في الكتب .

ثم بعد ذلك يتم النظر في كل حديث ، وتنظر هل روي هذا الحديث رواة آخرون حتى وإن كانوا ضعفاء أو متروكين ، وتنظر هل تفرد هذا الراوي المتروك بما روي أم لا ، فقد تجد أنه تابعه علي روايته رواة آخرون مما يثبت أنه لم يخطئ في رواية معينة .

بل حتى إن تابعه على رواية ما رواة آخرون متروكون ، ولنقل اجتمع على رواية ما أربعة رواة ضعفاء جدا ، فهذا مما يغلب على الظن أنهم لم يخطئوا فيه جميعا ، وهذا يرفع الحديث الذي اجتمعوا عليه من أن يكون متروكا ويكون ضعيفا فقط .

وهذا فرق كبير شاسع بين الراوي المتروك والراوي الكذاب ، ولا ينتبه لهذا الفرق كثير من الناس اليوم حتى صاروا يتعاملون مع الرواة الضعفاء جدا كأنهم رواة كذابون! فلابد من التنبه لهذا الفرق ، فليس كل حديث الرواة الضعفاء جدا متروك ، بل فليس كل حديث الرواة الضعفاء جدا متروك ، بل فيها أحاديث صالحة يمكن الاستئناس بها .

وإن كان السبب الواحد من هذه الأسباب الخمسة يفضي إلى ضرر كبير في الحكم على الأحاديث، فكيف بمن اجتمع فيهم أربعة منها بل كيف بمن اجتمع فيهم كل هذه الأسباب! كم من الضرر نتج عن هؤلاء في الحكم على الأحاديث.

ومن أراد المزيد من تفصيل وأمثلة فليراجع كتبا سابقة من هذه السلسلة ، مثل كتاب رقم ( 2 ) / ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل وحديث النظر إلي وجه عليٍّ عبادة وبيان معناه وحديث أنا مدينة العلم وعليٌ بابها وتصحيح الأئمة له )

وحديث أنا مدينة العلم صححه كثير من الأئمة منهم الطبري والحاكم والعلائي والزركشي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم ، بل إن مجرد تصحيح هؤلاء الأئمة للحديث ينبغي أن يمنع هؤلاء من الإنكار علي من يصحح الحديث ، أم يرون كل هؤلاء الأئمة أغبياء جهال لا يعرفون من علوم الحديث ما عرفوا هم !

وكذلك كتاب رقم ( 103 ) ( الكامل في أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 140 حديث )

وكتاب رقم ( 105 ) ( الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 50 حديث )

وكتاب رقم ( 83 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة ) ، وهذا الحديث صححه عدد من الأئمة منهم مغلطاي والباجي والقشيري وابن الصائغ وابن الديبغ وابن حزم والسخاوي وغيرهم .

وكذلك كتاب رقم ( 93 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه ضعيف أو متروك ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم الذهبي والخلعي والسيوطي والسندي وعبد الحق الإشبيلي وابن السكن وغيرهم .

وكتاب رقم ( 84 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبيان معناه ومن حسّنه وضعفه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب ) ، وهذا الحديث حسنه الإمام النووي والسيوطي .

وكتاب رقم ( 125 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه ) ، وهذا الحديث حسنه الأئمة الشهاب القضاعي وأبو بكر المفيد والسيوطي وغيرهم .

وكتاب رقم ( 137 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ، وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي والهيثمي والبوصيري وابن حجر وابن كثير والمناوي وغيرهم .

وكتاب رقم ( 141 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلى النبي ، ومن صححه من الأئمة ، وبيان تعنت بعض المحدثين في قبول أحاديث فضائل على بن أبي طالب ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم الذهبي والحاكم وابن حجر والطبري وابن مردويه وابن حمدان والعلائي والسيوطي وابن شاهين وغيرهم .

وكتاب رقم ( 150 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، مع بيان اختلاف الصحابة والأئمة في حدّه بين القتل والرجم والحرق ) ، وهذا الحديث صححه كثير من الأئمة منهم الحاكم والبيهقي والطبري والضياء المقدسي وابن الجارود وابن عبد البر وابن عبد الهادي وغيرهم .

لذا ختاما لهذه المقدمة أقول أنه لابد من التنبه لمسألة الحكم على الأحاديث ، وشدة التنبه لمن يقوم بذلك ، لمعرفة مدي توسطهم وتساهلهم وتعنتهم في الحكم على الأحاديث والرواة ، ومدي استقصائهم لما للأحاديث من متابعات وشواهد ، ومدي حكمهم على الرواة بناء على مذاهبهم وليس بناء على أحاديثهم ، ومدي اتباعهم والتزامهم الأدب مع من سبق من أئمة وما لهم من أحكام على الأحاديث .

\_\_\_\_\_

\_\_ من أقوال الأئمة في تصحيح الحديث:

1\_ قال الإمام العلائي ( اللآلئ للسيوطي / 1 / 332 ) ( أي استحالة أن يقول النبي مثل هذا في حق علي بن أبي طالب ، ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة )

\_ وقال العلائي أيضا ( لم يأت أبو الفرج ابن الجوزي ولا غيره بعلة قادحة في حديث شريك سوي دعوي الوضع دفعا بالصدر ) ، دفعا بالصدر يعني بالغصب أو كما يقال بالعامية ( هي كدا عافية ) .

2\_ قال الإمام ابن حجر ( لسان الميزان / 2 / 123 ) ( هذا الحديث له طرق كثيرة ، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل ، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع )

\_ وقال ابن حجر أيضا ( اللآلئ للسيوطي / 1 / 334 ) ( الحديث من قسم الحسن ، لا يرتقي إلي الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، وبيان ذلك يستدعى طولا ، ولكن هذا هو المعتمد في ذلك )

2\_قال الإمام ابن معين حين سأله القاسم الأنباري عن هذا الحديث فقال ( هو صحيح ) ، نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 12 / 320 ) تصحيح الإمام ابن معين للحديث وقال ( أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية ، وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه ) ولم ينكر الخطيب البغدادي شيئا من ذلك .

4\_ قال الإمام الطبري ( تهذيب الآثار / 104 ) ( هذا خبر صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون علي مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين ... ) ، يعني لا يصححه فقط بل ويرد علي من ضعفه ، وقول الطبري ( صحيح الإسناد ) هي طريقته في تصحيح الأحاديث علي مذهبه في التصحيح .

5\_ قال الإمام الزركشي ( فيض القدير / 3 / 47 ) ( الحديث ينتهي إلى درجة الحسن ولا يكون ضعيفا فضلا عن كونه موضوعا )

6\_قال الإمام السخاوي ( المقاصد الحسنة / 98 ) بعد ذكر بعض طرق الحديث ( وبالجملة فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها ركيكة وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حسن )

7\_ جاء في اللآلئ للسيوطي ( 1 / 329 ) ذكر تحسين العلائي وابن حجر وأقرهما عليه .

\_ وقال الإمام السيوطي أيضا ( الجامع الكبير / 13 / 148 ) ( قد كنت أجيب بهذا الجواب دهرا ، يعني أن الحديث حسن ، إلي أن وقفت علي تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار ، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس ، فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلي مرتبة الصحيح ، والله أعلم )

\_ وجاء في معترك الأقران للسيوطي ( 3 / 359 ) ( .. ومنه ( وتعِيَها أذُنٌ واعية ، قال ﷺ لما نزلت اللهم اجعلها أذن علي ً فاستجاب الله له وجعله الباب لمدينة العلم كما قال ﷺ أنا مدينة العلم وعلي ً بابها )

8\_ جاء في النقد الصحيح للعلائي ( 55 ) بعد ذكر بعض طرق الحديث ( والحاصل إن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعا ، ولم أجد لمن ذكره في الموضوعات طعنا مؤثرا في هذين السندين وبالله التوفيق )

9\_ جاء في التذكرة للزركشي ( 165 ) بعد ذكر بعض طرق الحديث ( والحاصل ان الحديث ينتهي لمجموع طريقي ابي معاوية وشريك الى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا فضلا عن ان يكون موضوعا )

10\_ جاء في ذخائر العقبي لمحب الدين الطبري ( 77 ) ( ذِكر أنه باب دار الحكمة ، عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله أنا دار الحكمة وعلى بابها ، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن . ذِكر أنه باب دار العلم وباب مدينة العلم ، عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله أنا دار العلم وعلى بابها ، أخرجه البغوي في المصابيح في الحسان وخرجه أبو عمر وقال أنا مدينة العلم وزاد فمن أراد العلم فليأته من بابه )

\_ ونقل بعض الأئمة عن الإمام الترمذي أنه حسّن الحديث إلا نسخ سنن الترمذي التي بين أيدينا ليس فيها تحسينه للحديث ، فإما أن يكون ذلك في بعض النسخ دون بعض وإما أن الناقل أخطأ في نقل تحسينه للحديث ، لذا فلا أجزم تمام الجزم بتحسين الإمام الترمذي للحديث لكنه ما زال أمرا يُستأنس به في ذلك عند ضمه إلى باقي أقوال الأئمة .

11\_ جاء في الرياض النضرة لمحب الدين الطبري ( 3 / 159 ) ( ذِكر اختصاصه بأنه باب دار الحكمة : عن علي قال قال رسول الله أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها ، أخرجه الترمذي وقال حسن

غريب. ذِكر اختصاصه بأنه باب دار العلم وباب مدينة العلم: عن علي قال قال رسول الله أنا دار العلم وعلي بابها ، أخرجه في المصابيح في الحسان وأخرجه أبو عمر وقال أنا مدينة العلم وزاد فمن أراد العلم فليأته من بابه )

12\_ رواه الحاكم في المستدرك ( 4637 و 4638 ) وصححه وذكر بعض طرقه وتكلم عنها وصححها .

13\_ جاء في تفسير الماتريدي ( 2 / 63 ) ( وقال القرامطة إن المراد من الأبواب هو علي بن أبي طالب والبيوت بيوت رسول الله ، أمروا بإتيان رسول الله من عند علي رضي الله تعالى عنه ، على ما جاء أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد الدخول في البيت لا بد من أن يأتي الباب فيدخل من الباب ، لكن الجواب لقولهم على قدر ما تأولوا أنه ذكر البيوت وذكر الأبواب أيضا والبيوت كثيرة والأبواب كذلك أيضا ،

فعليٌّ وغيره من الصحابة من نحو أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيه شرع سواء ، ألا ترى أنه قال أنا مدينة الحكمة ، والمدينة لا يعرف لها باب واحد بل يكون لها أبواب فدل أن تأويلهم في علي رضي الله تعالى عنه خاصة لا يصح وبالله العصمة ) . ولم يضعف الحديث فضلا عن تكذيبه وكان أيسر أن يقول هو مكذوب إن ثبت عنده عدم ثبوته .

14\_ احتج به الإمام ابن المغازلي في مناقب عليّ ( من حديث 120 إلي 126 )

15\_ جاء في تفسير الراغب الأصبهاني (1 / 204) (.. وعلى ذلك قوله عز وجل ( وأتوا البيوت من أبوابها ) والإشارة بالقرية إلى العلم كإشارة النبي عليه السلام بالمدينة إليه حيث قال أنا مدينة العلم وعلى بابها )

16\_ جاء في مصابيح السنة للبغوي ( 1 / 93 ) ( الحديث السابع عشر : حديث أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها ، غريب لا يعرف عن أحد من الثقات إلا عن شريك وسنده مضطرب ، قلت أخرجه الترمذي من رواية مجد بن عمر الرومي عن شريك بن عبد الله القاضي عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابي ، واسمه عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب بهذا ،

وقال (غريب ورواه غيره عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابي ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك وفي الباب عن ابن عباس ) انتهى كلام الترمذي ، وحديث ابن عباس المذكور أخرجه ابن عبد البر في كتاب الصحابة المسمى بالاستيعاب ولفظه أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه ، وصححه الحاكم ، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام الهروي فإنه ضعيف عندهم وذكر أبو أحمد بن عدي أنهم اتهموه به وسرقه منه جماعة من الضعفاء ،

لكن أخرجه الحاكم من رواية عبد السلام المذكور ونقل عن عباس الدوري سألت ابن معين عن أبي الصلت فقال ثقة ، قلت قد حدث عنه أبو معاوية بحديث أنا مدينة العلم فقال: قد حدث به مجد بن جعفر الفيدي وهو ثقة ثم ساق الحاكم الحديث من طريق الفيدي المذكور ، وهو بفتح الفاء بعدها ياء مثنًاة من تحت ، وذكر له شاهدا من حديث جابر ) . وهذا تقوية منه للحديث بطرقه .

17\_ جاء في الطراز لأسرار البلاغة للعلوي الطالبي ( 3 / 249 ) ( .. ولكنا نقول إن أكثر معانى القرآن حاصلة في حقهم يعرفونها ويفتون بها ويفصلون الخصومات والشجار الحاصلين بين الخلق بما يفهمونه من عمومات القرآن وظاهره ، فأما ما عرض من أمير المؤمنين من الإنكار وغيره كأبى بكر وعمر فإنما كان ذلك إذا كانت الرواية صحيحة لأحوال عارضة وما أفتوا به وعملوا عليه أكثر مما سكتوا وتوقفوا فيه ،

وكيف لا وقد قال أمير المؤمنين سلونى قبل أن تفقدونى فوالله إني بطرق السماء لأعلم منى بطرق الأرض ، وقال الرسول أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ، فمن هذا حاله في العلم كيف يقال إنه غير محيط بأسرار كتاب الله وغير مشتمل على تفاصيلها فبطل ما توهموه )

18\_ جاء في الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة للبري الأندلسي ( 2 / 238 ) ( .. وبعثه رسول الله إلى اليمن وهو شاب ليقضي بينهم فقال يا رسول الله إني لا أدري ما القضاء ، فضرب رسول الله بيده على صدره وقال اللهم اهد قلبه وسدِّد لسانه ، قال على فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين . وقال رسول الله أنا مدينة العلم وعليُّ بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه )

19\_ جاء في السلوك في طبقات العلماء والملوك لبهاء الدين الجندي ( 1 / 80 ) ( .. وكان من أجلاء فقهاء الصحابة وكفى شاهدا له قوله ﷺ أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها )

20\_ جاء في كشف المناهج لصدر الدين المناوي ( 5 / 376 ) ( الحديث السابع عشر .. ونقل كلام البغوي السابق في مصابيح السنة )

21\_ جاء في سبل الهدي والرشاد لابن يوسف الصالحي ( 1 / 509 ) ( .. روى الترمذي وغيره مرفوعا أنا مدينة العلم وعليُّ بابها ، والصواب الحديث حسن كما قال الحافظان العلائي وابن حجر ، وقد بسط الشيخ الكلام عليه في كتاب تهذيب الموضوعات وفي النكت )

22\_ جاء في شرح البخاري لشمس الدين السفيري ( 2 / 167 ) ( .. والحديث المشهور على ألسنة الناس أنا مدينة العلم وعليُّ بابها ، قال ابن الملقن إنه حديث منكر ، لكن قال شيخنا الحافظ العلامة الجلال السيوط هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث على والطبراني والحاكم وصححه من حديث ابن عباس ، وحسنه الحافظ العلائي وابن حجر )

23\_جاء في تنزيه الشريعة لابن عراق الكناني (1/377) بعد ذكر بعض طرق الحديث (.. وسئل الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في فتيا فكتب عليها هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وخالف أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات والصواب خلاف قولهما معا وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب وبيان ذلك يستدعي طولا ولكن هذا هو المعتمد ،

وقال في لسان الميزان هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق عليه القول بالوضع انتهى . وللحافظ العلائي في أجوبته عن الأحاديث التي تعقبها السراج القزويني على مصابيح البغوي فصل طويل في الرد على ابن الجوزي وغيره ممن حكم بوضع هذا الحديث وحاصله الحكم على الحديث بأنه حسن )

24\_ جاء في عمدة الحفاظ لأبي العباس الحلبي ( 1 / 242 ) ( وقال عليه الصلاة والسلام في حق ابن عمه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، وذلك لما أخذ عنه وأودعه

إياه لاسيما من علوم القرآن ، وما أحسن هاتين الكنايتين حيث شبه نفسه الزكية بمدينة ملأى علما وجعل عليا موصولا به إليها .. )

25\_ جاء في الفتاوي الحديثية للهيتمي ( 123 ) وسئل عن حديث أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها من رواه فأجاب بقوله ( رواه جماعة وصححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائي وابن حجر )

26\_ جاء في الأسرار المرفوعة للملا القاري ( 118 ) ( حديث أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، رواه الترمذي في جامعه وقال إنه منكر ، وكذا قال البخاري وقال إنه كذب لا أصل له ، وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن سعيد ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره على ذلك ، وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث لم يثبتوه وقيل إنه باطل وقال الدارقطني غير ثابت ،

وسئل عنه الحافظ العسقلاني فأجاب بأنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال ابن الجوزي ذكره السيوطي وقال الحافظ أبو سعيد العلائي الصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلا عن أن يكون موضوعا ذكره الزركشي)

27\_ جاء في التيسير لعبد الرؤوف المناوي (1/377) (.. أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب فإن المصطفى هو المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها ولا بد للمدينة من باب يدخل منه فأخبر أن بابها هو علي فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن لا فلا ، عق عد طب ك وصححه عن ابن عباس ، عد ك عن جابر بن عبد الله ، وهو حسن باعتبار طرفه لا صحيح ولا ضعيف فضلا عن كونه موضوعا ووَهِم ابن الجوزي)

28\_ جاء في كشف الخفاء للعجلوني ( 1 / 231 ) ( .. أنا مدينة العلموعليُّ بابها ، رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وأبو الشيخ في السنة وغيرهم كلهم عن ابن عباس مرفوعا مع زيادة فمن أتى العلم فليأتِ الباب ، ورواه الترمذي وأبو نعيم وغيرهما عن علي بلفظ أن النبي قال أنا دار الحكمة وعليُّ بابها ، وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله الدارقطني في العلل وقال الترمذي منكر وقال البخاري ليس له وجه صحيح ،

ونقل الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين أنه قال إنه كذب لا أصل له وقال الحاكم في الحديث الأول إنه صحيح الإسناد ، لكن ذكره ابن الجوزي بوجهيه في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره وقال أبو زرعة كم خلق افتضحوا فيه! وقال أبو حاتم ويحيى بن سعيد لا أصل له ،

لكن قال في الدرر نقلا عن أبي سعيد العلائي الصواب أنه حسن باعتبار تعدد طرقه ، لا صحيح ولا ضعيف ، فضلا أن يكون موضوعا ، وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتوى له ، قال وبسطت كلامهما في التعقيبات على الموضوعات انتهي . وقال في اللآلئ بعد كلام طويل والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج به انتهى .

وقال في شرح الهمزية لابن حجر المكي قولهما كم أبانت عن علوم أنه حسن خلافا لمن زعم وضعه انتهى . وقال في الفتاوى الحديثية رواه جماعة وصححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائي وابن حجر انتهى )

29\_ جاء في التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ( 4 / 265 ) ( .. أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ، عق عد طب ك عن ابن عباس ، عد ك عن جابر صح . أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ، فيه الحث على أخذ العلم منه عليه السلام وأنه باب

مدينته من أتى منه نال مرامه ، وفيه الشهادة العادلة له بالأعلمية ، وقد اتفق على ذلك الموالف والمخالف حتى قيل لعطاء هل كان أحد من الصحب أفقه من عليٍّ ؟ قال لا والله ،

وقال غيره وقد علم الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر في علي ومن جهل ذلك فقد ضل الباب الذي من ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب وقد كان يرجع إليه الصحابة في كل مشكل كما أبناه في الروضة أيضا ، عق عد طب ك عن ابن عباس صححه الحاكم ورمز المصنف لصحته ، عد ك عن جابر وتقدم أنه أفتى بحسنه ابن حجر وتبعه السخاوي على ذلك والمصنف له كلام في تصحيحه نقلناه في الروضة )

30\_ جاء في الفوائد المجموعة للشوكاني ( 348 ) بعد ذكر بعض طرق الحديث ( .. قال الحافظ ابن حجر والصواب خلاف قولهما معا ، يعني ابن الجوزي والحاكم وأن الحديث منقسم الحسن ، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، انتهى ، وهذا هو الصواب )

31\_ جاء في التلخيص لأبي المعالي الجويني ( 3 / 126 ) ( .. وقال في معاذ أعرفكم بالحلال والحرام معاذ ، وقال في علي أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي من بعدي ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في جميع الصحابة عموما أو في بعضهم خصوصا )

32\_ جاء في الكشف الحثيث لسبط ابن العجمي ( 43 / 36 ) ( أحمد بن حفص السعدي شيخ بن عدي صاحب مناكير ، قال حمزة السهمي لم يعتمد الكذب وكذا قال بن عدي له عن بن معين وعلي بن الجعد وهو جرجاني انتهى ما قاله الذهبي وقد ذكر هذا الرجل في ترجمة سعيد بن عقبة فذكر منها عن بن عدي عن هذا الرجل حديثا عن بن عباس مرفوعا أنا مدينة العلم ،

ثم قال الذهبي قلت اختلقه السعدي يعني هذا ، أحمد بن حمدون أبو حامد الأعمش الحافظ النيسابوري قال الحاكم كان أبو علي الحافظ يقول حديث أحمد بن حمدون أن حلت الرواية عنه وأنكر عليه أحاديث ، قال الحاكم أحاديثه كلها مستقيمة وهو مظلوم ، انتهى لفظ الذهبي ،

قال شيخنا العراقي في شرح الألفية وفي النكت كلاهما له وقد قرأتهما عليه وقد حكى حكاية عن البخاري ثم قال فيها وأنا اتهم فيها أحمد بن حمدون القاضي راويها انتهى ورأيت بخط الحافظ شهاب الدين بن حجر مالفظه يقول بن حجر بعد بدئه بحكاية أنه وقع في علوم الحديث للحاكم ،

وقد ساقها في التاريخ والبيهقي في المدخل وابن عساكر في ترجمة أحمد بن حمدون المذكور لا أعرف في الدنيا بهذا الإسناد الا هذا الحديث وهو كلام مستقيم لا اشكال فيه وأحمد بن حمدون أحد الحفاظ الكبار ثقة ثبت انتهى لفظه فهذا ينفي عنه ما أتهمه به شيخنا العراقي والله أعلم)

33\_ جاء في الفاضل لابن المبرد ( 3 ) ( .. وكان رسول الله صلى الله عليه يقول أنا مدينة العلم وعلى بابها )

34\_ جاء في الإبهاج لتاج الدين السبكي ( 1 / 117 ) ( .. وذكره الفاضل الأديب أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري في كتاب مسالك الأبصار فقال بعد ذكر نسبه : حجة المذاهب مفتي الفرق قدوة الحفاظ آخر المجتهدين قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن ،

صاحب التصانيف التقي البر العلي القدر سَمِيُّ عليٍّ كرم الله وجهه الذي هو باب العلم ولا غرو أن كان هذا المدخل إلى ذلك الباب والمستخرج من دقيق ذلك الفضل هذا اللباب والمستمير من تلك المدينة التي ذلك الباب بابها والواقف عليها من سميه فذاك بابها وهذا بوابها .. )

35\_ جاء في تذكرة الموضوعات للفتني ( 95 ) ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ، أورده من حديث علي وابن عباس وجابر ، قلت قد تعقب العلائي على ابن الجوزي في حكمه بوضعه فإنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن فلا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعا ، وقال ابن حجر صححه الحاكم وخالفه ابن الجوزي فكذبه ، والصواب خلاف قولهما والحديث حسن لا صحيح ولا كذب )

\_ وقال أيضا ( تذكرة الموضوعات / 96 ) أنا دار العلم وعلي بابها للترمذي غريب ، أنا مدينة العلم الخ ، قال ابن حبان لا أصل له ، وقال ابن طاهر موضوع ، في المقاصد لابن الجوزي في الموضوعات ووافقه عليه الذهبي وغيره ، قلت له متابعات فمن حكم بكذبه فقد أخطأ )

-----

\_\_ أسانيد الحديث:

1\_ رواه الحاكم في المستدرك ( 3 / 124 ) عن مجد بن أحمد القنطري عن الحسين بن فهم البغدادي عن مجد بن يحيي الفيدي عن مجد بن جعفر الفيدي عن مجد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد حسن ورجاله بين ثقة وصدوق .

أما الحسين بن فهم فثقة ، قال أبو عبد الله الحاكم ( ثقة مأمون حافظ ) ، وقال ابن عماد ( كان واسع الحفظ متقنا للأخبار ) ، وقال الخطيب البغدادي ( ثقة ) ،

لكن قال الدارقطني (ليس بالقوي) وهذا من شدته على الرواة حتى أنه تكلم في رواة وثقهم غيرهم ورووا لهم في الصحاح، بل ويغلب على الظن أصلا أنه ما تكلم فيه أصلا إلا لروايته هذا الحديث، فليس للرجل أخطاء ولا شئ يُنكر عليه والرجل لا يقل عن صدوق.

ولا حاجة أصلا لإثبات طريق الحديث إلى محد بن جعفر الفيدي فقد ثبت عن الإمام ابن معين أنه قال أن محد بن جعفر الفيدي قد روي هذا الحديث عن محد بن خازم الأعمى وسبق كلامه في ذلك عند ذِكر تصحيحه للحديث.

وهذا الإسناد وحده أصلا يكفي لإثبات أن الحديث حسن ، فكيف والحديث له متابعات أخري كثيرة كما يأتي . 2\_ رواه الحاكم في المستدرك ( 3 / 124 ) عن مجد بن يعقوب الأموي عن مجد بن عبد الرحيم الهروي عن عبد السلام بن صالح الهروي عن مجد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات والحديث مشهور عن عبد السلام الهروي .

أما عبد السلام الهروي فثقة وأخطأ من ضعفه فضلا عمن تركه ، قال ابن معين ( ثقة صدوق إلا أنه شيعي أنه يتشيع ) ، وقال المزي ( أديب فقيه عالم ) ، وقال البرهان الحلبي ( الرجل الصالح إلا أنه شيعي جلد ) ، وقال أحمد الماليني ( ثقة ) ،

وقال الحاكم ( ثقة مأمون ) وصحح حديثه في المستدرك ، ، وقال أبو داود ( ضابط ورأيت ابن معين عنده ) ، والرجل ليس فيه شئ إلا أنه لما روي أحاديثا في فضائل علي بن أبي طالب راح بعضهم يضعفه بل ويتهمه !

قال الجوزجاني ( كان زائغا عن الحق مائلا عن القصد متلوثا في الأقذار )! ، وقال ابن عدي ( له أحاديث مناكير في الفضائل ) يعني فضائل علي بن أبي طالب! ،

وقال العقيلي ( رافضي خبيث غير مستقيم الأمر ) ، وقال ابن حبان ( يروي عجائب في فضل علي بن أبي طالب وأهل بيته ) ، وقال الدارقطني ( رافضي خبيث متهم ) ، وقال الخطيب البغدادي ( رافضي خبيث متهم ) !

أقول كان التشيع عندهم قولهم على بن أبي طالب ثم أبي بكر ثم عمر بن الخطاب ، نعم لا نوافقهم في هذا ، إلا أنها من أخف البدع أصلا ، فلا تصل إلى بدعة القدرية والجهمية والمرجئة والخوارج ووو ، ومع ذلك كان الأئمة ينكرون فيها كما تري حتي يكذبون ثقات الرواة إن تمذهبوا بها!

وإن تفرد الرجل بحديث لكان حسنا علي الأقل فكيف والرجل لم يتفرد بالحديث أصلا وتابعه علي كثيرة من الرواة ومنهم ثقات فماذا بقي!

بل ودافع عنه ابن معين في هذا الحديث خاصة فقال ( المستدرك للحاكم / 3 / 137 ) ( سمعت أبا العباس محد بن يعقوب في التاريخ يقول سمعت العباس بن محد الدوري يقول سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال ثقة ، فقلت أليس قد حدث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم ؟ فقال قد حدث به محد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون ،

سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول سمعت صالح بن محد بن حبيب الحافظ يقول وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلم عليه فلما خرج تبعته فقلت له ما تقول رحمك الله في أبي الصلت ؟ فقال هو صدوق ،

فقلت له إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي أنا مدينة العلم وعليُّ بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها ، فقال قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت )

فها هو ابن معين يبين أن عبد السلام الهروي لم يتفرد بالحديث من هذا الطريق وتابعه عليه محد الفيدي وهو ثقة كما سبق في الإسناد السابق فماذا بقي ؟! بل وإن لم يكن للحديث إلا هذا الإسناد مع الإسناد السابق لكان ذلك كافيا لإثبات أن الحديث حسن .

4\_ رواه خيثمة بن سليمان في حديثه (1/200) عن محد بن عوف الطائي عن محفوظ بن بحر الأنطاكي عن موسي بن محد الأنصاري عن محد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد حسن علي الأقل ورجاله ثقات .

أما محفوظ الأنطاكي فصدوق حسن الحديث علي الأقل ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ( مستقيم الحديث) وهذه منه كبيرة لأنه من المتعنتين جدا في الجرح وممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ومع ذلك وثقه ،

لكن قال ابن عدي (له أحاديث يوصلها ويرفعها وغيره يرسلها ويوقفها) وهذا تضعيف خفيف فكم من روا ثقة أو صدوق وقعت في روايته بعض الأخطاء وما نزل به ذلك إلى الضعف، وهذا مع التسليم أنها أخطاء أصلا، وعلى كل فهذه متابعة جيدة للحديث وبضمها إلى باقي الطرق تزيد الحديث قوة وثبوتا على ثبوت.

5\_ رواه ابن حبان في المجروحين ( 1 / 178 ) عن عثمان بن خالد العثماني عن عيسي بن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن خالد وباقي رجاله ثقات .

وعثمان بن خالد ضعيف فقط ، وذكره ابن حبان في المجروحين ولم ينكر عليه إلا هذا الحديث ، بل إن قال أن سبب تضعيفه أصلا أنه روي هذا الحديث! والرجل لم يتفرد بالحديث كما تري

.

6\_ رواه السهمي في تاريخ جرجان ( 1 / 65 ) عن ابن عدي الجرجاني عن عبد الرحمن بن سليمان الجرجاني عن أحمد بن سلمة الكوفي عن محد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد الكوفي وباقي رجاله ثقات سوي عبد الرحمن الجرجاني وهو مستور لا بأس به .

أما أحمد الكوفي فضعيف فقط ، لكن اتهمه ابن عدي في الكامل وما دعاه إلى ذلك إلا أنه روي هذا الحديث فلما لم يجد في الإسناد أحدا يمكن حمل الحديث عليه إلا هذا فلزق الحديث به ، أما إن أبعدت الحكم المبدأي على الحديث أنه مكذوب ورأيت أن الرجل لم يتفرد بالحديث لكان الرجل مستورا لا بأس به أو أقصي أمره أن يكون ضعيفا فقط .

7\_ رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (5 / 571) عن أحمد بن أبي جعفر القطيعي عن عبد الله بن مجد الشاهد عن أحمد بن فاذويه الطحان عن أحمد بن مجد بن يزيد عن رجاء بن سلمة التميمي عن مجد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد حسن في المتابعات ورجاله بين ثقة وصدوق سوي عبد الله الشاهد وأحمد الطحان وكلاهما مستور لا بأس به .

أما رجاء التميمي فصدوق لا بأس به ، روي عنه أبو زيد البصري وأحمد بن يزيد والعباس الأسفاطي وغيرهم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وليس له شئ يُنكر عليه إلا هذا الحديث عند من رأي ضعفه ، والرجل لم يتفرد بالحديث فهو صدوق أو مستور لا بأس به علي الأقل .

أما عبد الله الشاهد فروي عنه أحمد القطيعي وأحمد الكتي والحسين الصيمري وغيرهم ، وليس له شئ يُنكر عليه وله نحو عشرة أحاديث فقط ولم يتفرد بها فالرجل مستور لا بأس به .

أما أحمد الطحان فروي عنه ابن المظفر البزاز وعبد الله الشاهد وليس له إلا هذا الحديث وحديث آخر ( لا تزول قدما عبد .. ) ، وكلاهما لم يتفرد به فالرجل مستور لا بأس به .

8\_ رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( 13 / 36 ) عن علي بن أبي علي المعدل وعبيد الله بن مجد النجار عن محد بن المظفر البزاز عن أحمد بن عبد الله بن سابور عن عمر بن إسماعيل الهمداني عن محد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر الهمداني وباقي رجاله ثقات .

أما عمر الهمداني فضعيف فقط ، وقال ابن حنبل ( ما أراه إلا صدق ) ، بل وما ضعفه من ضعفه إلا لروايته هذا الحديث! ، وقال أو حاتم ( ضعيف الحديث ) وهذه منه كبيرة لأنه من المتعنتين جدا في الجرح وممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ومع ذلك لم يزد الرجل إلا على التضعيف فقط

6

لكن قال ابن عدي (يسرق الحديث ، هو مع ضعفه يُكتب حديثه ) ، وقال ابن حبان (كان ممن يخطئ حتي خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر له معتبر لم أر بذلك بأسا ) ، وقال الدارقطني (ضعيف) ،

أما اتهام ابن عدي له فكأنه كان مستميتا في رد وتضعيف واتهام كل من روي هذا الحديث! بل وغريب أصلا أن يقول ( يسرق الحديث) ثم يقول ( هو مع ضعفه يُكتب حديثه)! فالرجل إما يسرق الحديث فهو إذن كذاب ولا يكتب حديثه أصلا وإما هو ضعيف ويكتب حديثه أما أن يكون كلاهما معا! وما أوقعه في ذلك إلا أن تضعيفه لم يكن لشئ أصلا إلا لروايته هذا الحديث.

9\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 379 ) عن إسماعيل بن أحمد السمرقندي عن إسماعيل بن مسعدة الجرجاني عن حمزة بن يوسف السهمي عن ابن عدي الجرجاني عن الحسن بن علي الذئب عن الحسن بن علي الواسطي عن محد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن النبي .

وهذا إسناد ضعيف جدا لحال الحسن الذئب وباقي رجاله ثقات ، أما الحسن الذئب فضعيف جدا وما اتهمه من اتهمه إلا لروايته هذا الحديث وحديث ( النظر إلي وجه علي بن أبي طالب عبادة ) ، مع أن الرجل لم يتفرد بهما وكلا الحديثين مروي من طرق أخري كثيرة تثبت عدم تفرد الرجل بما روي .

وقال أبو أحمد الحاكم ( رأيت مشايخنا وكهولنا قد كتبوا عنه لكن فيه نظر ) ، وهذا كلام يشعر أن تضعيفه ليس بشديد عنده بل ويشعر أن الرجل ليس بمتهم كما قال بعضهم عنه . وعلي كل فهذا إسناد إن لم يزد الحديث قوة فلن يضعفه .

10\_رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (8/47) عن الحسين بن علي الصيمري عن أحمد بن محد الصير في عن إبراهيم بن أحمد الوداعي عن محد بن عبد الله الحضرمي عن جعفر بن محد الفقيه عن محد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لضعف جعفر الفقيه وباقي رجاله بين ثقة وصدوق سوي إبراهيم الوداعي وهو مستور لا بأس به .

أما جعفر الفقيه فذكره الخطيب البغدادي في تاريخه وقال (كان في لسانه شئ) ، والرجل ليس له إلا هذا الحديث ولذلك تكلموا فيه ، فكما سبق مرارا أن الحديث عند بعضهم كان لا يصح بحال فكان لابد من حمل هذا الإسناد على أحد وليس في الإسناد من يمكن الحمل عليه سوي هذا الرجل ، وعلى كل فهذا إسناد إن لم يزد للحديث شيئا فلن ينقص منه شيئا .

11\_ رواه الآجري في الشريعة ( 1156 ) عن علي بن إسحاق المخرمي عن عثمان بن عبد الله الأموي عن عيسي بن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد ضعيف جدا لحال عثمان الأموي وباقي رجاله ثقات .

أما عثمان الأموي فقال الخطيب البغدادي (كان ضعيفا والغالب على حديثه المناكير)، وقال أبو نعيم (يروي عن مالك والليث وابن لهيعة ورشدين وحماد بالمناكير)، واتهمه ابن عدي والحاكم، وعندي أن الرجل ضعيف جدا فقط وليس بكذاب وما وقع في حديثه من منكرات فهي مما وقع فيه خطأ لا عمدا من شدة سوء حفظه،

وقول أبي نعيم والخطيب البغدادي فيه أعدل وأدق ، وعلي كل فهذا إسناد إن لم يزد للحديث شيئا فلن ينقص منه شيئا . 12\_ رواه الطبري في تهذيب الآثار ( مسند علي / 3 / 105 ) عن إبراهيم بن موسي الرازي وليس بالفراء عن محد بن خازم الأعمي عن الأعمش عن مجاهد عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال إبراهيم الرازي ، قال الطبري ( هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث ) ، وإن قيل هو مجهول كليا وإسناده ضعيف جدا ، أقول لا إشكال فللحديث طرق أخري كثيرة .

13\_رواه الترمذي في سننه ( 3723 ) عن إسماعيل بن موسي الفزاري عن مجد بن عمر الرومي عن شريك بن عبد الله القاضي عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن سويد بن غفلة الجعفي عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن علي بن أبي طالب عن النبي . وهذا إسناد حسن علي الأقل ورجاله ثقات سوي محد الرومي وهو صدوق لا بأس به .

أما محد الرومي فروي عنه كثير من الأئمة وذكره ابن حبان في الثقات ، لكن ضعفه أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم ، لكن لم يضعفه من ضعفه إلا لروايته هذا الحديث ، قال أبو حاتم ( روي عن شريك حديثا منكرا ، فيه ضعف ) يعنى هذا الحديث ،

وكما تري فالرجل لم يتفرد بالحديث عن النبي وتوثيق ابن حبان للرجل أصح والرجل صدوق علي الأقل ، بل وإن سلمنا تنزلا أن الرجل ضعيف لكان هذا ضعف خفيف ينجبر بأقل المتابعات كالحال هنا .

أما شريك القاضي فثقة تغير حفظه بعد تولي القضاء فأخطأ في بضعة أحاديث فقط ، والرجل روي له البخاري ومسلم في صحيحهما ، وقال العجلي ( ثقة حسن الحديث ، من سمع منه قديما فحديثه صحيح ) ، وقال أبو حاتم ( صدوق له أغاليط ) ،

وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال صالح جزرة ( صدوق لما ولي القضاء اضطرب حفظه ) ، وقال ابن سعد ( ثقة ثقة ) وقال ( ثقة إلا أنه كان لا يتقن ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة ) ،

وقال الحربي ( ثقة ) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ( كان في آخر أمره يخطئ فيما يروي ، تغير حفظه فسماع المتقدمين الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط ) ،

والرجل روي له ابن حبان في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ، وصحح له الترمذي في سننه ، وصحح له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، بل ولا أعلم أحدا لا يحتج بحديثه في المجمل ، وحديثه قبل تولي القضاء صحيح ،

والرجل كان مكثرا جدا وتجاوز حديثه ( 900 ) حديث ، فمثل هذا إن وقعت بعض الأخطاء في بحر روايته فلا عتب عليه ، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ، بل وسوء حفظه إنما أتي أصل بعد تولي القضاء أما قبل ذلك فكان ثقة ثبتا .

14\_ رواه أبو طاهر في الثالث من المشيخة البغدادية ( 48 ) عن إبراهيم بن عمر البرمكي عن أحمد بن جعفر القطيعي عن إبراهيم بن عبد الله الكشي عن مجد بن عبد الله الزبيري عن شريك بن عبد الله القاضي عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن علي عن النبي .

وهذا إسناد حسن على الأقل ورجاله بين ثقة وصدوق ، أما محد الزبيري فثقة حافظ إلا أن بعضهم قال أنه أخطأ في بضعة أحاديث عن الثوري ، وإن سلمنا لهم بذلك فهذا الحديث ليس عن الثوري وكذلك توبع عليه ولم يتفرد به ، فهذا إسناد حسن على الأقل .

15\_ رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 378 ) عن عبد المنعم بن عبد الكريم النيسابوري وزاهر بن طاهر الشحامي عن محد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن محد بن بشر النيسابوري عن محد بن الدريس السامي عن سويد بن سعيد الهروي عن شريك القاضي عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي بن الأعسر عن علي بن أبي طالب عن النبي .

وهذا إسناد حسن علي الأقل ورجاله ثقات سوي سويد الهروي وهو ثقة وإنما تكلم فيه بعضهم لروايته حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا ، وهو حديث حسن وقد أفردته وطرقه في جزء منفرد وفيه بيان أن الرجل لم يتفرد بالحديث وتابعه عليه غيره من الثقات ، فالرجل ثقة .

16\_رواه ابن عساكر في تاريخه ( 42 / 378 ) عن مجد بن الحسين الفرضي عن مجد بن علي القرشي عن على بن عمر الحربي عن إسحاق بن مجد الكوفي عن مجد بن مروان القطان عن عامر بن كثير السراج عن سليمان بن حيان الجعفري عن سعد بن طريف الإسكاف عن أصبغ بن نباتة التميمي عن علي بن أبي طالب عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لضعف سعد الإسكاف ومحم القطان وباقي رجاله بين ثقة وصدوق .

أما سعد الإسكاف فضعيف فقط وإنما اشتد عليه بعضهم لتشيعه ، قال أبو داود (ضعيف الحديث) وضعفه أبو زرعة والترمذي وابن حنبل والعجلي ووالبيهقي والبخاري والبزار وابن معين والفلاس وغيرهم ،

لكن تركه النسائي وهذا من تعنته وهو من المتعنتين جدا في الجرح وممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، ولا أدري لماذا ترك ابن حجر كل من ضعفوه ليقول في التقريب ( متروك ) ، وإنما أصاب الذخبي حين لخص حاله في الكاشف فقال ( ضعفوه ) وصدق .

أما أصبغ بن نباتة فصدوق وإنما اشتد عليهم بعضهم لشدته في التشيع ، قال العجلي ( ثقة ) ، وقال ابن عدي ( إذا حدث عنه ثقة فهو عندي لا بأس برواياته وإنما أتي الإنكار من جهة من روي عنه لعله أن يكون ضعيفا ) ،

وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن سعد وابن معين وابن عمار ، والرجل أقصي أمره أن يكون ضعيفا فقط وليس متروكا فضلا عن أن يكون كذابا كما ادعي البعض ، بل ومن أخذ بتوثيق العجلي وابن عدي للرجل فلا عتب عليه .

أما مجد القطان فروي عنه جعفر القطان وإسحاق الكوفي وعلى البجلي ، وليس فيه سوي قول الدارقطني (شيخ من الشيعة حاطب ليل متروك لا يكاد يحدث عن ثقة ) ، وليس كما قال فالرجل لحو نحو ( 50 ) حديثا وتوبع على أكثرها إن لم يكن كلها ، لفظا أو معني ،

وإن كان بعض المتابعات فيها ضعف إلا أنها لا تزال متابعات وتثبت عدم التفرد الرجل بما روي ، وإنكا الدارقطني كعادة عدد من المحدثين في الشدة على الرواة المتشيعين ، أما من حيث مروياته فالرجل أقصي أمره أن يكون ضعيفا فقط .

أما عامر السراج فروي عنه محد القطان وأبو بكر العجلي ، وليس له إلا هذا الحديث وحديث آخر في وصف الجنة ولم يتفرد بهما ، فالرجل مستور لا بأس به وأقصي أمره أن يكون فيه جهالة حال وفي كلا الحالين فهو صالح في المتابعات .

17\_ رواه الحاكم في المستدرك ( 3 / 124 ) عن مجد بن علي القفال عن النعمان بن هارون الشيباني عن أحمد بن عبد الله الهشيمي عن عبد الرزاق الصنعاني عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان القاري عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي عن جابر عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد الهشيمي وباقي رجاله ثقات .

أما أحمد الهشيمي فأقصي أمره الضعف فقط ، قال الخطيب البغدادي ( متروك الحديث متهم ، في أحاديثه بعض النكرة ) ، ولا أدري كيف يقال ( بعض النكرة ) وهذا تضعيف خفيف مع قوله ( في أحاديثه بعض النكرة ) وسيأتي بيان سبب ذلك ، وقال الدارقطني ( يحدث عن عبد الرزاق وغيرهم بالمناكير ، يُترك حديثه ) ، وتهمه ابن عدي وابن حبان ،

والرجل له أقل من ( 20 ) حديثا فقط وتوبع عليها كلها لكن لما روي هذا الحديث كان لابد أن يطرحوه طرحا شديدا حتي يقولوا هو متروك ولا نستشهد به! مع أن الرجل توبع علي كل أحاديثه بل وهذا الحديث نفسه لم يتفرد به كما تري ، وقد أصاب الإمام الحاكم في ذكره هذا الحديث في الشواهد ، والرجل أقصي أمره الضعف فقط .

18\_ رواه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه (1 / 162) عن الحسن بن محد العلوي عن الدارقطني عن محد بن إبراهيم الأنماطي عن الحسين بن عبيد الله التميمي عن حبيب بن النعمان الأعرابي عن جعفر الصادق عن محد الباقر عن علي زين العابدين عن جابر عن النبي .

وهذا إسناد ضعيف لجهالة جال الحسين التميمي وحبيب الأعرابي وباقي رجاله ثقات ، وإن قيل بل كلاهما مجهول والإسناد ضعيف جدا ، أقول لا إشكال فللحديث طرق أخري كثيرة .

19\_رواه ابن عساكر في تاريخه ( 45 / 321 ) عن أبي الحسن بن قبيس الغساني عن عبد العزيز بن أحمد التميمي عن عبد الوهاب بن عبد الله المري عن عمر بن محد الكرجي عن علي بن محد البرذي عن أحمد بن محد الطوسي عن محد بن سليمان الطوسي عن حسين بن تميم بن تمام عن أنس عن النبي . وهذا إسناد ضعيف جدا لجهالة من بين أنس وعمر الكرجي .

.. قائمة المصادر مذكورة بأكملها في آخر كتاب ( الكامل في السنن ) ..

-----

\_\_ كتب سابقة:

1\_ الكامل في السُّنن ، أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 ) ثلاثة وستون ألف حديث / الإصدار الرابع

2\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ( الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل ) وحديث ( النظر إلي وجه عليِّ عبادة ) وبيان معناه وحديث ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ) وتصحيح الأئمة له

[2] الكامل في الأحاديث الضعيفة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث
الضعيفة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

4\_ الكامل في الأحاديث المتروكة والمكذوبة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث المتروكة والمكذوبة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

5\_ الكامل في أحاديث فضل الصلاة على النبي / 160 حديث
6\_ الكامل في أحاديث فضائل الصحابة / 4900 حديث

7\_ الكامل في أحاديث فضائل آل البيت لقرابتهم من النبي / 1700 حديث
8\_ الكامل في أحاديث فضائل أبي بكر الصديق / 800 حديث

- 9\_ الكامل في أحاديث فضائل عمر بن الخطاب / 600 حديث 10\_ الكامل في أحاديث فضائل عثمان بن عفان / 350 حديث 11\_ الكامل في أحاديث فضائل على بن أبي طالب / 950 حديث
- 12\_ الكامل في أحاديث فضائل معاوية بن أبي سفيان / 100 حديث 13\_ الكامل في أحاديث أحبِّ الصحابة إلى النبي / 40 حديث
- 14\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اطلبوا الخير عند حِسان الوجوه من ( 20 ) طريقا عن النبي وبيان معناه
  - 15\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الصغري / 3700 حديث 16\_ الكامل في تواتر حديث مهديّ آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي
- 17\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من ( 25 ) امرأة وطلق عشرة وارتدت واحدة وما تبع ذلك من أقاويل / 200 حديث
  - 18\_ الكامل في أحاديث ما كان لدي النبي من مِلك يمين وما تبع ذلك من أقاويل / 60 حديث
    - 19\_ الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طريقا مختلفا إلى النبي

20\_ الكامل في تفاصيل حديث غفر الله لبغيِّ بسقيا كلب وبيان أنه ورد في غفران الصغائر وأن كلمة بغى تطلق لغويا على من زنت مرة واحدة / 30 حديث وأثر

21\_ الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتّعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام وأنها أبيحت للصحابة فقط وما تبع ذلك من أقاويل / 90 حديث

22\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من عائشة وعمرها ( 6 ) ست سنوات ودخل بها وعمرها ( 9 ) تسع سنوات وعمره ( 54 ) أربعة وخمسين عاما / 100 حديث

23\_ الكامل في أحاديث لعن النبي المتبرجات من النساء وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 200 حديث

26\_ الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وجواب عائشة علي نفسها

27\_ الكامل في أحاديث لا تؤمُّ امرأةٌ رجلا ولو من وراء ستار / 60 حديث

28\_ الكامل في أحاديث خلقت المرأة من ضلع أعوج فدارِها تعِش بها ولن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة وما في معناه / 50 حديث

29\_ الكامل في أحاديث أذِن النبي في ضرب النساء ولا ترفع عصاك عن أهلك / 50 حديث

30\_ الكامل في أحاديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ولا تُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 150 حديث

31\_ الكامل في تواتر حديث لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل

32\_ الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ، من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

33\_ الكامل في أحاديث كان النبي لا يصافح النساء وإن صافح وضع علي يده ثوبا / 25 حديث

34\_ الكامل في تواتر حديث أكثر أهل النار النساء ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

35\_ الكامل في أحاديث كان النبي يقبِّل نساءه وهو صائم وقدرته على ملك نفسه وحديث عائشة كان النبي يقبِّلني ويمصُّ لساني / 40 حديث

36\_ الكامل في أحاديث كان النبي يباشر نساءه وهي حائض وعلي فرجِها خِرقة / 40 حديث

37\_ الكامل في أحاديث نهي النبي النساء عن الخروج لغير ضرورة وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات وما في معناه / 100 حديث

38\_ الكامل في أحاديث أن النبي قام لجنازة يهودي وقال إنما قمنا للملائكة وإعظاما للذي يقبض الأرواح / 20 حديث

39\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الكبري / 500 حديث 40\_ الكامل في تواتر حديث دابة آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي

41\_ الكامل في تواتر حديث يأجوج ومأجوج من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي 42\_ الكامل في تواتر حديث نزول عيسي آخر الزمان من ( 35 ) طريقا مختلفا إلى النبي

 45\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حفظ علي أمتي أربعين حديثا ومن حسّنه وعمل به من الأئمة

46\_ الكامل في آيات وأحاديث وصف من لم يسلم بالسفهاء والكلاب والحمير والأنعام والقردة والخنازير وأظلم الناس وأشرِّ الناس إلي آخر ما ورد من أوصاف / 300 آية وحديث

47\_ الكامل في أحاديث قول أبي طالب للنبي إن قومك أنصفوك يقولون لك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تستمهم ولا تستمهم ولا تسفههم ولا تقتحم مجالسهم حتى لا يسبوك ويشتموك ويؤذوك / 200 حديث

48\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالى ( والفتنة أكبر من القتل ) المراد بها الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من القتل

49\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قصة الغرانيق وذِكر ( 25 ) صحابي وتابعي وإمام ممن قبِلوها وفسّروا بها القرآن

50\_ الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل فمن أسلم تركه ومن أبي قتله ونقل الإجماع علي ذلك وأن ما قبله منسوخ / 350 حديث و50 أثر

51\_ الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 900 حديث

52\_ الكامل في تواتر حديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

53\_ الكامل في تواتر حديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا من ( 13 ) طريقا مختلفا إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

54\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث دية الكتابيّ نصف دية المسلم من خمسة طرق ثابتة عن النبي وما تبع ذلك من أقاويل ونفاق وحروب

55\_ الكامل في أحاديث من جهر بتكذيب النبي أو قال ديننا خيرٌ من دين الإسلام يُقتل وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 100 حديث

56\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن المرأة التي وضعت السم للنبي في الشاة قتلها النبي وصَلَبَها

57\_ الكامل في تواتر حديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه من ( 40 ) طريقا مختلفا إلى النبي ونقل الإجماع على ذلك وبيان اختلاف حد الردة عن حد المحاربة وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

58\_ الكامل في تواتر حديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يسكنها إلا مسلم من ( 14 ) طريقا مختلفا إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

59\_ الكامل في أحاديث من أبي الإسلام فخذوا منه الجزية والخَرَاج ثلاثة أضعاف ما على المسلم واجعلوا عليهم الذل والصَّغار وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 200 حديث

60\_ الكامل في أحاديث من أبي الجزية والخَرَاج وشروط أهل الذمة أو خالفها حكم فيهم النبي بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبايا وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 250 حديث

61\_ الكامل في شهرة حديث أمرنا النبي أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنائم السبايا من ( 10 ) طرق مختلفة إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

62\_ الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وله مثل عشرة أضعاف أهل الدنيا جميعا وإن قتل وزني وسرق ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وإن لم يؤذ إنسانا ولا حيوانا / 800 حديث

63\_ الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة / 150 حديث

64\_ الكامل في أحاديث أن قوله تعالى ( لتجدن أقربهم مودة ) نزل في أناس من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن آمنوا به وبالنبى / 80 حديث

65\_ الكامل في أحاديث نُهِينا أن نستغفر لمن لم يمت مسلما وحيثما مررتَ بقبر كافر فبشّره بالنار / 70 حديث

66\_ الكامل في تواتر حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي من ( 24 ) طريقا مختلفا إلى النبي وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد بإسناد مسلسل بالكذابين والمجهولين

67\_ الكامل في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار من تسع طرق مختلفة إلى النبي

68\_ الكامل في تواتر حديث أطفال المشركين في النار والوائدة والموءودة في النار من ( 10 ) عشر طرق مختلفة إلى النبي

69\_ الكامل في تواتر حديث سُئل النبي عن قتل أطفال المشركين فقال نعم هم من أهليهم من ( 11 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيانه

70\_ الكامل في أحاديث إباحة التألّي على الله وأمثلة من تألّي الصحابة على الله أمام النبي وأحاديث النهي عنه والجمع بينهما / 70 حديث

71\_ الكامل في أحاديث من رأي منكم منكرا فليغيّره وإن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمَّهم الله بالعقاب / 700 حديث

72\_ الكامل في أحاديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيّ ومن جالس أهل المعاصي لعنه الله / 50 حديث

73\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ومن خلع جلباب الحياء فلا غيبة له من ( 10 ) عشر طرق عن النبي

74\_ الكامل في تواتر حديث أيما امرئ سببتُه أو شتمتُه أو آذيته أو جلدته بغير حق فاللهم اجعلها له زكاة وكفّارة وقُربة من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي

75\_ الكامل في أحاديث فضائل العرب وحب العرب إيمان وبغضهم نفاق / 100 حديث

76\_ الكامل في أحاديث فضائل قريش وأن الله اصطفي قريشا علي سائر الناس وحب قريش إيمان وبغضهم نفاق / 200 حديث

77\_ الكامل في أحاديث أُحِلَّت لي الغنائم ومن قتل كافرا فله ماله ومتاعه وأحاديث توزيع الغنائم وأنصبتها وأسهمها / 900 حديث

78\_ الكامل في أحاديث من كان النبي يعطيهم المال للبقاء على الإسلام وقولهم كنا نبغض النبي فظلَّ يعطينا المال حتى صار أحبَّ الناس إلينا / 50 حديث

79\_ الكامل في أحاديث إن خُمُس الغنائم لله ورسوله وأحلَّ الله للنبي أن يصطفي لنفسه ما يشاء من الغنائم والسبايا / 100 حديث

80\_ الكامل في أحاديث اغزوا تغنموا النساء الحِسان ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلنَّ رجالهم ولأسبينَّ نساءهم وأطفالهم وأحاديث توزيعهم كجزء من الغنائم كتوزيع المال والمتاع / 300 حديث

81\_ الكامل في أحاديث نقل العبد من سيد إلى سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله من عتقه ونقل الإجماع أن عتق العبيد ليس بواجب ولا فرض / 950 حديث

82\_ الكامل في أحاديث لا يُقتل حرٌ بعبد قصاصا وإن قتله عامدا وعورة الأمَة المملوكة من السرة إلى الركبة وباقي الأحكام التي تختلف بين الحر والعبد / 250 حديث

83\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة

84\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبيان معناه ومن حسّنه وضعّفه من الأئمة وإنكارهم على من قال أنه متروك أو مكذوب

85\_ الكامل في أسانيد وتضعيف حديث نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام وتضعيف الأئمة له وإنكارهم على من قال أنه متروك أو مكذوب

86\_ الكامل في تواتر حديث لا تأتوا النساء في أدبارهن ولعن الله من أتي امرأته في دبرها من ( 19 ) طريقا مختلفا إلى النبي

87\_ الكامل في تواتر حديث الشؤم في الدار والمرأة والفرس عن ( 9 ) تسعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم علي عائشة

88\_ الكامل في تواتر حديث شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية الحديث النبوي

89\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إذا أتي الرجل امرأته فليستترا ولا يتجردا تجرد العِيرَين ونقل الإجماع أن عدم تعري الزوجين عند الجماع مستحب

90\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا يدخل الجنة ديوث من سبعة طرق عن النبي

91\_ الكامل في شهرة حديث لعن الله المحَلِّل والمحَلَّل له من ( 8 ) ثمانية طرق مختلفة إلى النبي

92\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ومن حسّنه من الأئمة والإنكار على من منع العمل به

93\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة وإنكارهم على من قال أنه ضعيف أو متروك

94\_ الكامل في أحاديث مِصر وحديث إذا رأيت فيها رجلين يقتتلان في موضع لبِنة فاخرج منها / 60 حديث

95\_ الكامل في أحاديث الشام ودمشق واليمن وأحاديث الشام صفوة الله من بلاده وخير جُندِه / 200 حديث

96\_ الكامل في أحاديث العراق والبصرة والكوفة وكربلاء / 120 حديث 97\_ الكامل في أحاديث قزوين وعسقلان والقسطنطينية وخراسان ومَرو / 90 حديث

98\_ الكامل في أحاديث سجود الشمس تحت العرش في الليل كل يوم والكلام عما فيها من معارضة لقوانين علم الفلك

99\_ الكامل في أحاديث الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار وفعل النبي لذلك ( 10 ) عشر سنين وجواب مُنكِري الاستنجاء بالمنديل على أنفسهم / 40 حديث

100\_ الكامل في أحاديث الأمر بقتل الكلاب صغيرها وكبيرها أبيضها وأسودها حتى الكلاب الأليفة وكلاب الحراسة والكلام عما نُسِخ من ذلك / 120 حديث

101\_ الكامل في تواتر حديث من اقتني كلبا غير كلب الصيد والحراسة نقص من أجره كل يوم قيراط من ( 14 ) طريقا مختلفا إلى النبي

102\_ الكامل في تقريب ( سنن ابن ماجة ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

103\_ الكامل في أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 140 حديث

104\_ الكامل في تقريب ( سنن الترمذي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم على كل حديث والإبقاء على ما فيه من الأقوال الفقهية وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

105\_ الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 50 حديث

106\_ الكامل في تواتر حديث الميت يُعَذَّبُ بما نِيح عليه عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم على عائشة

107\_ الكامل في تواتر حديث أن النبي بال قائما عن عشرة من الصحابة وإنكارهم علي عائشة

108\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا يُقتل مسلمٌ بكافر قصاصا وإن كان معاهدا غير محارب مع ذِكر ( 50 ) صحابيا وإماما منهم مع بيان تناقض أبي حنيفة في المسألة وجوابه علي نفسه

109\_ الكامل في زوائد كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي وما تفرد به عن كتب الرواية / 700 حديث

110\_ الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته / الجزء الأول / 2500 إسناد

111\_ الكامل في أحاديث الصلاة وما ورد في فرضها وفضلها وكيفيتها وآدابها / 5700 حديث

112\_ الكامل في أحاديث قتل تارك الصلاة ونقل الإجماع أن تارك الصلاة يُقتل أو يُحبس ويُضرب حتى يصلى / 90 حديث 113\_ الكامل في أحاديث الوضوء وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 1000 حديث 114\_ الكامل في تواتر حديث الأذنان من الرأس في الوضوء من ( 16 ) طريقا مختلفا إلى النبي

115\_ الكامل في أحاديث الأذان وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 390 حديث

116\_ الكامل في أحاديث الجماعة والصف الأول للرجال في الصلاة وما ورد في ذلك من فضل وآداب / 340 حديث

> 117\_ الكامل في أحاديث القراءة خلف الإمام في الصلاة / 85 حديث 118\_ الكامل في أحاديث المسح على الخفين في الوضوء / 170 حديث

119\_ الكامل في أحاديث التيمم وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 90 حديث 120\_ الكامل في أحاديث سجود السهو في الصلاة وما ورد في كيفيته وآدابه / 60 حديث

121\_ الكامل في أحاديث صلوات النوافل وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 980 حديث 122\_ الكامل في أحاديث المساجد وما ورد في بنائها وفضلها وآدابها / 1000 حديث

123\_ الكامل في أحاديث القنوت في الصلاة وما ورد في فضله وآدابه / 70 حديث

124\_ الكامل في أحاديث الوتر والتهجد وقيام الليل وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 870 حديث

125\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه

126\_ الكامل في أحاديث السواك وما ورد في فضله وآدابه / 170 حديث 127\_ الكامل في أحاديث صلاة الجنازة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 380 حديث

128\_ الكامل في أحاديث صلاة الاستسقاء وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 50 حديث 129\_ الكامل في أحاديث صلاة الاستخارة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 10 أحاديث

130\_ الكامل في أحاديث صلاة التسابيح وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها وتصحيح أكثر من ( 20 ) إماما لها

133\_ الكامل في أحاديث صلاة الكسوف والخسوف وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 100 حديث 134\_ الكامل في أحاديث صلاة العيدين وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 115 حديث 135\_ الكامل في أحاديث صلاة الضحي وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 125 حديث

136\_ الكامل في أحاديث رجم الزاني مع بيان أن تحريم الزني أمر شرعي وليس طبيا أو لمنع اختلاط النسل بسبب إباحة نكاح المتعة ( 20 ) سنة في أول الإسلام / 180 حديث

137\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم

138\_ الكامل في أحاديث سبب نزول آية ( لا إكراه في الدين ) وبيان أنها نزلت في اليهود والنصاري وليس في عموم المشركين والمرتدين والفاسقين / 85 حديث وأثر

139\_ الكامل في تواتر حديث من كنتُ مولاه فعليُّ بن أبي طالب مولاه من ( 40 ) طريقا مختلفا إلى النبي

140\_ الكامل في آيات وأحاديث وإجماع إن الدين عند الله الإسلام ولا يدخل الجنة إلا مسلم وحيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار وما ورد في هذه المعاني / 1300 آية وحديث

141\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلى النبي ومن صححه من الأئمة وبيان تعنت بعض المحدثين في قبول أحاديث فضائل على بن أبي طالب

142\_ الكامل في أحاديث بعثني ربي بكسر المعازف والمزامير وبيان اختلاف حكم الغناء عن حكم المعازف / 120 حديث / مع بيان وتنبيه حول سرقة بعض كتب الكامل ونسبتها لغير صاحبها

143\_ الكامل في أحاديث حرم النبي الغناء ولعن المغنّي والمغنّي له مع بيان اختلاف حكم المغنية الحرة عن المغنية الأمّة المملوكة واختلاف حكم الغناء عن حكم المعازف / 100 حديث

144\_ الكامل في أحاديث الخمر وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود وبيان عدم امتناع الصحابة عنها قبل تحريمها / 700 حديث

145\_ الكامل في تواتر حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام من ( 19 ) طريقا مختلفا إلى النبي

146\_ الكامل في تواتر حديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه من ( 15 ) طريقا مختلفا إلى النبي وبيان اختلاف الأئمة في نَسخِه

147\_ الكامل في أحاديث السرقة وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود بقطع الأيدي والأرجل / 650 حديث

148\_ الكامل في أحاديث حد السرقة وما ورد فيه من مقادير وقطع الأيدي والأرجل ونقل الإجماع على ذلك / 140 حديث

149\_ الكامل في أحاديث عمل قوم لوط وما ورد فيه من تحريم وذم ووعيد وعقوبة وحدود مع بيان أن تحريم ذلك أمر شرعى وليس طبى / 100 حديث

150\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط مع بيان اختلاف الصحابة والأئمة في حده بين الرجم والقتل والحرق

151\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من وقع علي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ومن صحّحه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعّفه

152\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

153\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث المرأة تُقبِل وتُدبِر في صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأت امرأته ونصرة الإمام مسلم في تصحيحه وبيان تعنت وجهالة مخالفيه

154\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث صدقك وهو كذوب وبيان فائدته الفقهية في عدم اعتبار الحالات الفردية في القواعد العامة

155\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة على حد الردّة وأنه على مجرد الخروج من الإسلام بقول أو فعل مع ذِكر ( 150 ) صحابي وإمام منهم وبيان سبب إخفار الجُدد لكثير من آثار وإجماعات الصحابة والأئمة

156\_ الكامل في تقريب ( سنن الدارمي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

157\_ الكامل في أحاديث ( سنن الدارمي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 10 أحاديث

158\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث خلق الله التربة يوم السبت ومن صححه من الأئمة ونصرة الإمام مسلم على تعنت مخالفيه

159\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث النساء شقائق الرجال وبيان أنه ورد مخصوصا مقصورا على الجِماع وتشابه الأبناء مع الآباء والأمهات بالوراثة

160\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث على بن أبي طالب سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغُرِّ المُحجَّلين من خمس طرق عن النبي

161\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث يتجلَّى الله يوم القيامة لعباده عامة ويتجلي لأبي بكر خاصة من خمس طرق عن النبي

162\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الزهرة فتنت المَلَكين هاروت وماروت فمسخها الله كوكبا ومن صححه من الأئمة ومن قال به من الصحابة

163\_ الكامل في إعادة النظر في حديث نباتُ الشَّعرِ في الأنفِ أمانٌ من الجُذام وإثبات صحته وجوابي على نفسي وحججي حين ضعّفتُه

164\_ الكامل في تقريب ( صحيح ابن حبان ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث ضعيف فيه ونصرة الإمام ابن حبان علي تعنت مخالفيه

165\_ الكامل في تقريب ( الأدب المفرد ) للبخاري بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان أن ليس فيه إلا ستة أحاديث ضعيفة فقط وبيان جواز العمل بالضعيف والضعيف جدا

166\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة على الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها سوي الوجه والكفين على الأكثر مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وكشف جهالة الحدثاء الأغرار

167\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة على جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار

168\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن آيات ( قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) و لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) و ( إن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وأشباهها منسوخة في المشركين ومخصوصة بمزيد أحكام في أهل الكتاب مع ذِكر ( 120 ) صحابي وإمام منهم و ( 280 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم

169\_ الكامل في تقريب ( الجامع الصغير وزيادته ) للسيوطي ببيان الحكم علي كل حديث وإصلاح ما أفسده المتعنتون في الحكم علي أحاديثه ورفع نسبة الصحيح فيه من ( 55 % ) إلي ( 90 % ) مع تشكيل جميع ما في الكتاب من أحاديث / 14500 حديث

170\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وتصحيح أكثر من ( 15 ) إماما له وبيان الأسباب الحديثية لتعنت كثير من المعاصرين في الحكم على الأحاديث

171\_ الكامل في أحاديث ( مسند أحمد ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 95 % ) من أحاديثه

172\_ الكامل في أحاديث ( سنن أبي داود ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 98 % ) من أحاديثه

173\_ الكامل في أحاديث ( مستدرك الحاكم ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 99 % ) من أحاديثه

174\_ الكامل في أسانيد وتضعيف حديث لا تعلموهن الكتابة وبيان أنه ليس بمتروك ولا مكذوب وأنه ورد في النهي عن تعليم المغنيات

175\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث عوِّدوا نساءكم المغزل ونِعمَ لهو المرأة المغزل من سبعة طرق عن النبي وبيان معناه

176\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ينادي منادٍ يوم القيامة غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محد حتى تمر على الصراط من سبعة طرق عن النبي ومن حسّنه من الأئمة والجواب عن تعنت من لم يعجبهم الحديث

177\_ الكامل في تواتر حديث الفخذ من العورة من ( 12 ) طريقا مختلفا إلى النبي وذِكر ( 40 ) إماما ممن صححوه واحتجوا به مع بيان شدة ضعف ما خالفه

178\_ الكامل في تواتر حديث أوتيت القرآن ومثله معه من ( 13 ) طريقا مختلفا إلى النبي وذِكر ( 50 ) إماما ممن صححوه مع بيان ( 10 ) أوجه عقلية لوجود وحي مرويًّ غير القرآن

179\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اعرضوا حديثي على القرآن من ( 9 ) تسعة طرق عن النبي وبيان سبب وروده وأن النبي قاله في روايات المجهولين غير معروفي العدالة والعلم والثقة

-----

سلسلة الكامل/ كتاب رقم 180/ الكامل في إثبات تصحيح (35) خمسة وثلوثين إماما منهم دبن معين لحريث أنا مدينة العلم وعلي بن أبي طالب بابحا وبيان اتباع من ضعفوه لتعنتات العقيلي وجهالات ابن تيمية لمؤلفه و/عامر أحمد كسيني .. الكتاب مجاني